الْجُ زُوُّ التَّالِفُكُوْنُ (١٢)

مِنْ دَاتِهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّهُ عَلَّم عَرْشُهُ عَ وَلَيِنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ مِنَ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ حُرُّمُّبِيْنُ۞ وَلَبِنَ ٱخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا زِءُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَذَقُنَا ا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَكُوْسٌ اءً يَعُلُ ضَرّاءً مُسَّتُكُ

-(کن-

يُرُّ فَلَعَا قُّ بِهِ صَدُرُكَ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ ِاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ إِنَّ أَمْ فَتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنِّ لمووآ جيبُوا لَكُمُ فَا لاَّ اللَّهِ إِلاَّ هُوَ \* فَكُ كان يُرِيدُ الْحَيْوةَ لَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا

افْتَرْي عَلَى اللهِ كَذِبَّ رَبِّهِمْ ج زين يَصُا م وَهُمْ بِا اللهِ مِنْ ڲٵڹؙۅؗٳۑؙ<u>ڹڝؚ</u>ڒۘۅؘؘؘؗ<u></u>

ئے ان

عِرُونَ ۞ اولَيك عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا هُمُ الْأَخْسَرُونَ ١ خرتخ خُبَتُوا إِلَى رَبِيهِمُ \* اُولِيِّ جَنَّةِ \* هُمُ فِيهَا خلِلُون ﴿ مَ وعلى وَالْاَصَمِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ﴿ هَ يرون ش وَلَقَدُ لَكُمْ نَزِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ آنَ لاَّ تَعْبُدُ وَا يُكُمُ عَذَابَ يَوْمِر الِيْمِرْ۞ فَقَا كَفُرُوا مِن التَّكَ اللَّذِينَ هُمْ لی ناىك الرَّانِي مَ وَمَا بادي ا قا زبين

إنْكُنْتُ

ليّناةٍ مِّنَ رهُونَ ۞ وَيْقُوْمِ لِآ ٱسْكَاكُمْ عَلَيْهِ مَ اِلاَّعَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ النَّذِيْنَ نَّهُمُ مُّلْقُوْا رَبِّهِمُ وَلَا وَ يَقُوْمِ مَنْ يَنْصُ رُدُتُّهُمُ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَاّ أقو اللهِ وَلا آعُلُمُ الْغَيْبَ وَلا آ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِئَ أَعُيُنَكُمُ لَنَ اللهُ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ آعُكُمُ بِمَا فِي ٓ يِنُوْحُ قَدُ جِكَ لطّلِينِنَ 🗇 قَالُوْا جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِ دُنَا إِنْ دقين 🗇 قَالَ شَاءَ وَمُ

مُ ببعجزين ﴿ وَلا لَكُمْ إِنْ كَانَ يَّغُونِكُمُ مَّهُو رَثِّكُمُ تَفَ وَ افْتَرْبِهُ مِقُلُ إِنِ افْتَرَبْتُهُ فَعَا تُجْرِمُون ﴿ وَ اوْحِي كُنُ يُؤْمِنَ مِنُ قُومِ ك إلا مَنْ قَدُ الله واصنع الفُلك كانؤايفع وْا ﴿ إِنَّهُمْ مُّغُرَقُونَ ۞ وَيَضْنَعُ الْفُلْ قُومِهِ سَ تَعْلَبُونَ ٢مَنْ عَلَيْهِ عَلَا

جَاءَ امْرُنَا

هُـوُد

لتَّنْوُرُ ﴿ قُلْنَا ثْنَيْن وَ آ مَنَ ﴿ وَمَا مِ اللهِ مُجْرِد رَّحِيْمُ ۞ وَهِيَ نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ (T) عَبِلِ يَعْصِبُنِي مِنَ صِمَ الْيُوْمَرِمِنَ آمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ ۗ وَحَ مُوْجُ فَكَانَ مِنَ غُرقِين وَ وَلِيَكَاءُ ٱقْلِعِي وَغِيْضَ الْجُوْدِيِّ وَقِ الن وَ نَاذِي نُوْحُ رَّتُهُ

مِنُ اَهُ لِئ

حعامه ۶ ۲۶)۶ سائتائیرین ۲۰ کوفیف علاقائیزانخس

منزل۳

عُبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عُيْرُهُ وان

قِيْنَ ﴿ وَإِلَّى عَادِ آخَاهُمْ هُوْدًا ﴿ قَالَ لِنَقُوْمِ

الْقُوْمِ لِآاسْكَلَكُمْ عَا لَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ آفَلَا رَتَكُمُ ثُمَّ ثُونُو أُولُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلاَ مُجْرِمِيْنَ ﴿ قَالُوا يَهُودُ مَاجِئُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا عَنْ قُولِكَ وَمَا نَحُنُّ لَكَ بِمُؤْمِ اغترك بَغُضُ إلِينَتنا نُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوۤ النِّي بَرِي ءُ مِّت نَ شُمِنَ دُونِهِ فَكِيْدُونِي جَمِيْعًا ثُمَّر @ إِنِّي تُوكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَتَّى وَرَ ْجَةِ إِلاَّ هُوَ اخِذُ بِنَاصِيَتِهَ تَوَلُّوا فَقَدُ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ فَإِنْ لَّتُ بِهَ إِلَّنْكُمُ ﴿ وَيَسْتَخُ

منزل۳

نُمرُّوْنَهُ شُيئًا ﴿ إِنَّ رَبِّيُ عَلَىٰ مُ جَاءَ ٱمُرُنَانَجَيْنَا هُوْدًا وَالَّذِينَ يُنْهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَ بَةِ مِّنَّاءَ وَنَجَّ وَتِلْكَ عَادٌ سَا جَحَادُوا بِالْبِتِ رَبِّهِمْ وَعَصُوا ت جَبَّاسٍ عَنِيْدِ ۞ وَأُثْبِعُوْا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيُوْمَ الْقِيهَةِ ﴿ الْآرَانَ عَادًا آلَا بُعْدًا لِتَعَادٍ قُوْمِ هُوْدٍ ﴿ وَإِلَى ثَنُوْدَ م قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ اللهِ غَيْرُهُ ﴿ هُوَ ٱنْشَا كُمْ مِّنَ الْأَمْرُضِ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ ثُمَّ تُؤْبُوا إِلَيْهِ قَرِنِيُ مُجِيبٌ ۞ قَالُوْا يَصْلِحُ قَدُ قُلُلُ هٰذُآ لتى يە كفي ش إلكيه مُرِي 318

بِهِ مُرِنِيرِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِنَّ يِّنَةٍ مِّنُ رِّبِّي وَالنَّنِي مِنْهُ رَحُـ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ مِنْ فَهَا تَزِيْدُوْذَ خُسِيْرِ ﴿ وَيُقَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ يَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلا تُمَسُّوْهَ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قُرِيْبٌ ۞ فَقَالَ تَبَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ أَيَّامِر ﴿ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ۞ فَلَتَا جَآءَ آمُرُنَا نَجَتَبْنَا لِحًا وَّالَّذِيْنَ 'امَنُوْا مَعَهٰ بِرَحْمَةٍ رِّمِنَّا وَمِنْ يِ يَوْمِيدٍ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْقُويُّ الْعَزيزُ الْعَزيزُ الْعَزيزُ الْعَالَيْ الْعَالِيزُ الْعَالَيْ الْعَالِيزُ الْعَالِيزُ الْعَالِيزُ الْعَالِيزُ الْعَالِيزُ الْعَالِيزُ الْعَالِيزُ اللَّهِ الْعَالِيزُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ُخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةُ فَأَصْبَحُو مْ جَثِمِينَ فَ كَانَ لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا م رَبُّهُمْ ﴿ أَلَّا نُعُدُّا

ومامِنُ دَانَتِةِ ٢

وَ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ مُّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْ رِّيَهُمُ لَا تَصِ مُ خِنْفَةً ﴿ قَالُوْا لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِ و وامراته قابِمة فضحكت فَ عَقَ ﴿ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُونَ بَيْ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ وَهٰذَ لَشَىٰءٌ عَجِيْبٌ ۞ قَالُوٓۤا ٱتَعۡجَبِيۡنَ مِنۡ مرالله رخمت الله وبركته عكيكم اهل البية ۪ۮؙ مَجِيدٌ ۞ فَ ْءَتْهُ الْبُشُرِي يُجَادِلْنَا فِي قُومِ بُمُ أَوَّاكُ مُّنِيْبُ النَّهُ قُلُ جَ آغُرِضُ عَنْ هٰذًا رَبِّكَ

اتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَّ قَالَ هٰذَا يَوُمُّ عَصِيْبٌ ﴿ وَجَآءُ لا قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَ م قَالَ يْقَوْمِ هَوُّلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ الله وَلا تُخْزُون فِي ضَيْفِي م لٌ رَّشِيْدٌ ۞ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا كَ مِنْ حَقَّ \* وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرُنِّهُ آنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً آوُ اوِيَ إِلَى رُكِ شَدِيْدِ ۞ قَالُوْا يِلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ لَنَ يَمِ أَهُٰلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ كُمْ آحَدُ إلا امْرَاتَكَ مُهُمْ مِرانَ مُوعِدُهُمُ الصُّنيحُ مِ

۵ فکتا جَآءَ أَمُرُنّا جَعَلْنَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِ هُ ك الله مَذَينَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا وقَا بِلْقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ وَ الَ وَالْمِهُ يُزَانَ إِنِّي آخاف عَلَيْكُمُ عَذَابَ يُوْمِ تِجَيْطِ البكيال والبايزان بالقسط النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ اللهِ خَارٌ لَكُمْ إِنْ كُنْنُمْ مُّؤْمِنِ لَمْ بِحَفِيْظِ ۞ قَالُوْا بِشُعَبُ أَنْ تَنْتُوكَ مَا يَعُبُلُ 'إِنَّ وأماتك كأنه

قَالَ يُلْقَوْمِ

وم عنه مران رَحِيمُ وَدُودُ ۞ نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّهَا بعزيز قا الله و وَاتَّخَذُ تُمُولًا ٠ وَيْقُوْمِ

اِنِّتُ عَامِلٌ

هِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ م وَ ع وَاخَذَت ا ﴿ أَلَا بُعُدًا لِّهَدُينَ كُمَا مُولِين بايتِنا لَاْيِهٖ فَاتَّبَعُوۤ الْمُرَفِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۞ يَقُدُمُ قَوْمَ فَأُوْرَدَهُمُ التَّارَ ﴿ وَبِئُسَ ةً وَّيُوْمَ الْقِلِيمَةِ ﴿ بِ ود ﴿ ذَكَ لُ الله الله

نَفْسَهُمُ فَهَا آغُنَتُ عَنْهُ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَـُتَاجًا دُوْهُمْ عَيْرَتَتْبِيْبِ ٥٠ وَكُذُ آخَذَ الْقُرِي وَهِي ظَالِمَةً ﴿ إِنَّ يُمُّ شَدِيْدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُ لِكَ لَهُ يَدُ لِكُ خَافَ إِخِرَةِ ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعُ ۗ لَكُ و کوک إَتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُّ مَّعُدُودِ ﴿ يُوْمَرِيا شَعِيٌّ وَّسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَ بَيرٌ وَشَهِيقٌ فَ خِلِدِينَ فَهُ دَامَتِ السَّلَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَا يُرِيْنُ ۞ انَّ رَتُكَ وَهَا رين في م

325

وَالْأَرْضُ

مریخ)ه

شآء رَبُّكُ مُ عَطَ وُّهُمُ مِّنُ قَبِلُ يْنَهُمْ م وَإ نُ تَابَ مَعَكَ نْرُّ ﴿ وَلاَ عُمْ مِّنْ دُونِ قِبْصَرُونَ تنصَرُونَ 9 b ( 2)

الشيات

منزل٣

چ وَا لِكَ ذِكْرَى لَقُرُون مِنَ قر قَالِيلاً التُّبعَ الَّذِينَ م ع و لمِرقَاهُهُا نَ @ وَلُوْ شَآءَ التَّاسَ أُمَّكُّ وَاحِدَةً وَلا يَزَا الله مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مُوَ لِذَٰ إِلَّهُ مَنْ رَجِّمَ رَبُّكَ مَا ىنعىن @ ۋد ۽ فُؤادَ فتربت ب ج کی تا ج ڷؚڷۜۮؚۑؙؽؘ

وَنَ اعْمَلُوا عَلَى مُكَّ رَتُكَ بِغَافِلِ (۵۳) قُ

العن ا

لك كئاً عراق رَقِ

ئۇشف ١٢

حُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا حْفِظُونَ۞قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُ وَاخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّئْبُ رُوۡنَ۞فَكَتَا ذَهُبُوۡا بِهٖ وَأ لتنسينهم مُبِّ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجُ نُونَ أَنَّ قَالُوا يَأْبَانَا إِنَّا ذَهُبُنَا فَأَكُلُهُ الذِّئْبُ ﴿ وَمَا آنْتَ بِمُؤْمِ سُف عِنْدَ مَتَاعِنَا طِدِقِينَ ۞ وَجَآءُوْ عَلَى قَبِيصِهِ بِ سُوِّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُ مستعان على ما و والله الم فُورَى ۞ وَ. وَارِدَهُمُ فَأَدُلَى هٰ ذَاغُلُمُ

11/201

رُّوْهُ بِضَاعَةً ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مِا لَا غُسِ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ ، وَكَانُوْا فِيْ دِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي آكْرِمِيْ مَثُولِهُ عَسَى آنُ يَّنْفَعَنَا وَلَدًا ﴿ وَكَذٰلِكَ مَكْنَا مَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَمْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْ مُون ﴿ وَا شُكَّا ﴿ اتَّذِنْهُ حُكْمًا وَّعِلَّا مُوكَذِلِكَ نَجْزِي الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَ وَقَالَتُ هَنِّتَ لَكَ ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ شُواي ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّامُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ

يوم

مِينَ ﴿ وَاسْتَبَقًا الْيَابَ وَ قُدَّتُ قَمْ مِنْ دُبُرِ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴿ قَالَتُ مَ آرَادَ بِٱهْلِكَ سُوْءًا إِلاَّ آنُ يَسُجَنَ أَوْ عَذَابُ لَيْمُ ﴿ قَالَ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفُسِي وَشَهِدَ شَا ا ﴿ إِنْ كَانَ قَهِيْصُهُ قُدَّمِنَ قُبُلِ فَصَدَقَتُ الْكَذِبِيْنَ ۞ وَإِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّا مِنْ دُبُرِ فَكُذَبَتْ وَهُومِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ فَلَهَّارًا قَمِيْ قُدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ يُمْ ﴿ يُوسُفُ أَغْرِضُ عَنْ هٰذَا سَا وَاسْتَغُفِ الخطِينَ فَ وَقَالَ نِسُوةً الْخطِينَ فَ وَقَالَ نِسُوةً امْرَاتُ الْعَنِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْ كنزيها قَالُ شَغَفَهَا كُتًّا مِاتًا عَتُ بَهُكُرُ هِنَّ أَرْبَا

ع(ته ع

أَتُتُ كُلُّ وَ خُرْجُ عَلَيْهِنَّ عَفَلَتُا كِرنِيرُ اللَّهُ عَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِ أحَبُّ إِنَّ مِمَّا ره کی لَمُ اللَّهُ اللَّهُ كُلَّا حَتَّى حِيْنِ ۞

بتأونله وإتا نزيك امُر تُرْزَقْنِهُ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَّا بِتَ لَّةَ قَوْمِرِ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً الْبَآءِي اكانَ لَنَا آنُ نَشُرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّاسِ وَلاَّ الصاحبي ِرِقُونَ خَايِرٌ آمِراللهُ الوَا كُمُّ الرَّ يِنْهِ ﴿ آمَرَ طن وإن الْقَيْمُ وَلَجَ مُوْنَ ۞ يض

فيستعى

80V3

رَّاهُ وَ أَهَّا الْأَخَرُ فَدُ (13) لَاَمُرُ الَّذِي فِيرُ يْنَ أَنُّ وَقَالَ الْهَ لك هُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ تَعْبُرُونَ ۞ قَا يْنَ ۞ وَقَالَ **َلافِربِغُلِ ذُّكُرُ بِعُ**ذَ أُمَّةٍ أَنَا يوسف

لعَلَّهُمُ

منزل٣

ن ﴿ قَالَ تَزْمَ عُوْ مُ فَذَرُولُا فِي إلاَّ قَلْيُلاً مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيلُهِ يُغَ و قَالَ الْمَلِكُ تك فشكله ما لُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى الَّتِي قَطَّعْنَ آيُدِيَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّيُ بِكَيْدِهِ خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَعَرْ نُدُّ ۞ قَالَ مَ هِ وَقُلْنَ حَاشَ بِنَّهِ مَا عَلِمْنَاعَا @000 يَهُدِئُ كَيْدُ

وَمَثَا الْبُرِّئُ